## الثمن الأول من الحزب السابع و الأربعون

فَهَنَ أَظُلَمُ مِتَن كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْ فِ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْجِهْنِ أَنْ وَالذِح جَآءً بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِءَأُوْلَيَّكَ هُمُ الْكُتَّقُونَ ٣ لَمُهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمٌّ ذَا لِكَ جَزَّؤُا الْمُسْبِينَ ١ لِيُكَفِيِّرَ أَلِنَّهُ عَنْهُمُ وَأَسْوَأَ أَلَنِكَ عَمِلُواْ وَيَجَزِّيهُمُ وَ أَجُرَهُم مِ بِأَحْسَنِ إِلَيْكَ كَانُواْ بَعَـُ مَلُونٌ ۞ أَلَيُسرَ أَللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُحْوَقُونَكَ بِالذِبنَ مِن دُونِدِّ وَمَنْ يُّضْلِل إِللَّهُ فَكَمَا لَهُ وَمِنْ هَا دِّ ۞ وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِن مُّضِلِّ اَلْيُسَ أَنْتُهُ بِعَيْنِ بِإِ ذِكِ إِنْنِقَامِّرِ۞ وَلَكِنِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ أَلْسَكُمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ ۚ قُلَ أَفَرَآيَتُ مِ مَّا نَدَعُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ إِنَ ارَادَ نِي اَللَّهُ بِضُيِّرَهَلُهُنَّ كَثْشِفَاتُ ضُرِّوهَ أَوَارَادَ نِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ مُمُسِكَاتُ رَحْمَتِهُ مِ قُلْ حَسَبِي أَلَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُّلُ الْمُنُوكِ لُونَّ ١٠ قُلُ يَا فَوُمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَ إِنِّے عَلْمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ مَنْ يَانِيهِ عَذَابُ بُحُنِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمٌ ٥ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِ تَبْ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَمَنِ إِهْتَ وَكَ فَلِنَفُسِ وَ مَن ضَلَّ فَإِنَّ اَيضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ إِللَّهُ يَنُوَفَّى أَلَا نَفُسَ

إِنَّهُ يَنَوَفَّى أَلَا نفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمَ تَمَنُّ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِ فَضِي عَلَيْهَا الْمُوِّتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرِيَ إِلَىٰ أَجَل مُسَمِّى اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ۞ أَمِرِ إِنَّخَاذُوا ْمِن دُونِ إِلَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلَ اَوَ لَوَ كَانُوا ۚ لَا يَمَالِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعُـ قِلُونَ ۞ قُل لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعَاً لَّهُ وَمُلَكُ أَلْسَتَكُمُواتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُدُجَّعُونَ ٥ وَإِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ وَحُدَهُ الشَّمَأُزَّتُ قُلُوبُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ أَلْذِينَ مِن دُونِهِ عَإِذَا هُــمُّ يَسَــتَبْشِرُونَ ۞ قُلِ إِللَّهُ مَ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْارُضِ عَـٰلِمَ أَلْغَيْبِ وَالشَّـهَـٰدَةِ أَنْتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَـادِكَ فِے مَاكَا نُواْ فِيهِ يَحَنُتَ لِفُونٌ ۞ وَلَوَانَّ لِلذِبنَ ظُلَمُواْ مَالِهِ إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَافْتَدَ وَا ْبِهِ مِن سُوَّءِ الْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً ۗ وَبَدَا لَهُ مَ مِنَ أَنتَهِ مَا لَمَّ يَكُونُو أَيَحُتَسِبُونٌ ۞ وَبَدَا لَهُ مُ مُ سَيِّئَاتُ مَا كُسَبُوّاْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَا نُواْ يِهِ عَ يَسْنَهُزِءُ وَنَّ ۞ فَإِذَا مَسَّى أَلِا نَسَلْنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعُ مَنَّ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا ٓ أَوْتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِ بَلَ هِمَ فِنْنَةٌ ۗ وَ لَكِكَنَّ أَكُنَرَهُ مُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ قَدْ قَالْهَا أَلَذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ فَمَا أَغُنِيٰ عَنْهُم مَّاكَا نُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَا بَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالذِينَ ظَامَوُا مِنْ هَوَ لَا عِ سَيْصِيبُهُ مُ سَبَعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعِجِزِبِنِّ ۞ أَوَ لَرِّ يَعُلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ يَكَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَبْشَاءُ وَيَقْدِزُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقَوَمٍ يُومِنُونٌ ٥ قُلِّ يَغِبَادِيَ أَلذِينَ أَسُرَفُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَفُنَطُواْ مِن تَرْحُمَاذِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ أَللَّهَ يَغُ فِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِبُّمُ ۞

## الثمن الثالث من الحزب السابع و الأربعون

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ومِن فَبُلِ أَنۡ يَّانِيكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ۞ وَانَّبِعُوٓ الْأَحْسَنَ مَآ أَنْ زِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبُلِ أَنْ يَانِيَكُو الْعَذَابُ بَغُنَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَـٰقُولَ نَفْسُ يَكَحَسُرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَطَتُ مِنْ جَنْ ِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ أَلسَّخِي بِنَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوَ آنَّ أَللَّهَ هَدِ بَلِيخِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْكُنَّةِينَ ۞ أَوُتَقَوُلَ حِينَ نَكرَى أَلْعَذَابَ لُوَ أَنَّ لِهِ كَتَرَةَ فَأَكُونَ مِنَ أَلْخُسُنِينً ٥ بَلِيْ قَدُّ جَاءً تُكَ ءَا يَكِتِي فَكَذَّ بُنَ بِهَا وَاسْنَكُ بَرُنَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكِهْرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَكَرَى ٱلدِينَ كَذَبُواْعَلَى أُللَّهِ وُجُوهُهُ مَ مُّسُودَةُ أَلْيُسَ فِي جَمَنَّمَ مَثُوكَى لِلْمُنتَكِبِرِينَ ۞ وَيُخِجِ إِللَّهُ ۚ الَّذِينَ إِنَّ قَوَا عِمَنَا زَتِهِ مَ لَا يَمَسُّهُ مُ السُّوَّهُ وَلَاهُمْ. بَحْزَنُونٌ ۞ أَللَّهُ ْخَالِقُ كُلِّ شُكَّءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَاءٍ وَكِيلٌ ۞ لَهُ و مَفَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَالذِينَ كَفَنَرُواْ بِئَايَنِ اِللَّهِ أَوْلَكِمَكَ هُـمُ الْكَلْبِـرُونَ ۞ قُلَ اَفَخَيْرَ ٱللَّهِ تَامُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهُا أَنْجَاهِلُونٌ ۞ وَلَقَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَذِينَ مِن فَبَالِكَ لَبِنَ اَشُـرَكُتَ لِيُحَبِّطَنَّ عَمَلُكَ و لَنَكُونَنَّ مِنَ أَكْخَلْبِ إِنَّ ۞ بَلِ إِنَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن يِّنَ ٱلشَّنْكِرِينَ ۞ وَمَا فَكَدُرُواْ

وَمَا فَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدَّرِهِ عِ

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّنْ عِيمَينِهِ عَ سُبُحَنَهُ و وَتَعَالِي عَمَّا يُشُرِكُونَ ۗ وَنَفِخَ لِهِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ أَللَّهُ ۚ ثُلُمَّ لَفِخَ فِيهِ أُخْرِىٰ فَإِذَا هُمْ رِقْيَا مُرُ يَنظُرُونَ ۗ ۞ وَأَشُرَقَتِ إِلَارُضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَٰكُ وَحِيَّ بِالنَّبِيِّئِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمُرُلًا يُظْلَمُونَ ۗ ۞ وَوُفِيِّتُ كُلَّ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعُلَمُ بِمَا يَفْ عَلُونَ ٣ وَسِيقَ أَلَذِينَ كَفَـُرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّ مَ زُمَرًا ٓ حَتَّىٰ ٓ إِذَا جَآءُ وَهَـَا فَيْحَتَ ابُّو ابُهَا وَقَالَ لَمَهُمْ خَزَنَتُهُمَّ أَلَمُ بِنَاتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُوهَ ءَايَتِ رَبِّكُمُ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا ۚ قَالُواْ بَلِيٰ وَلَكِئَ حَقَّتُ كَلِمَةُ ۚ الْعَذَابِ عَلَى أَلْكِفِرِبَنَّ ۞ قِيلَ أَدۡخُلُوُّا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَاۚ فَبِيسَ مَثُوكِ أَلْمُنَكَ بِهِ بَنَّ ۞ وَسِيقَ أَلَذِ بِنَ اَتَّـ قَوْاْ رَبُّهُـُمُ وَ إِلَى أَكْجَتَّةِ زُمَـرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُ وَهَا وَفُتِّحَتَ آبُوَا بُهَا وَفَالَ لَمُهُمْ خَزَنَنُهُمَا سَكَارُ عَلَيْكُمُ طِلْبَنُّمُ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِبْنَ ۞ وَقَا لُواْ الْحُدُدُ لِلهِ إِلْذِك صَدَ فَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثَنَا أَلَا رُضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ٥ وَتَرَى الْمُلَلِّكَ عَا خَآفِينَ مِنُ حَوْلِ الْعَرَشِ بُسَجِّعُونَ بِحَكَمُدِ رَبِهِـِمْ وَقُضِيَ بَبُنهُ م بِالْحَقُّ وَفِيلَ أَنْحُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥

بمرالله التخمز الرجيب جِيِّ ۞ تَنزِيلُ الْكِكَنْكِ مِنَ أَلْلَهِ [لُعَيزيزِ الْعَلِيمِ ۞ عَافِرِ الذَّا نَبِ وَقَابِلِ اِلتَّوَبِ شَـدِيدِ اِلْعِقَابِ ذِے اِلطَّوَلِّ لِآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ اِلْبَهِ الْمُصِيُّرُ © مَا يُجَادِ لُهِ عَا يَكِ إِللَّهِ إِلَّا أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُ مَ فِي الْبِلَدِ ١ كَذَّبَتْ قَبُلَهُمْ فَوَمُ نُوجٍ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أَمَّةٍ بِرَسُوطِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَ لُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقِّ فَأَخَذ تُّهُمُ أَ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ۞ وَكَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كَلِمْكُ رَبِّكَ عَلَى أَلَذِينَ كَفَـُرُوٓاْ أَنَهَ مُوۡوَأَصُحَبُ البّارِّ۞ اِلَّذِينَ يَحۡلِوُنَ ٱلۡحَـٰرُشَ وَمَنۡ حَوُّلَهُ وِيُسَبِحُونَ بِحَـمُدِ رَبِّهِمُ وَيُومِنُونَ بِهِۦوَيَسَنَغُ فِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ زَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّكَءِ زَّحْمَةَ وَعِلْمًا فَاغُفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ أَبْحَجِيمٌ ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمُ جَنَّتِ عَدْنِ إلْنِ وَعَد نَّهُمُ وَمَرْ صَلَحَ مِنَ- ابَآبِهِمْ وَأَزُواجِهِمُ وَذُرِّيَّانِهِمُّوٓ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزِ الْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّبِّئَاتُ وَمَن نَفِى السَّبِّئَاتِ يَوْمَهِدٍ فَقَدُ رَحِمُتُهُ ۚ وَذَا لِكَ هُوَ أَلْفَوَرُ ۚ الْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَّـُرُواْ يُنِّادَوِنَ لِمَقَٰتُ اللَّهِ أَكَّـُكِبُرُمِن مَّقُتِكُمُ وَأَنفُسَكُمُ وَ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى أَلِا يَمَانِ فَتَكُفُنُرُونَ ۞

قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَ أَثْنَتَيْنِ وَأَخْيَلْتَنَا أَنْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ إِلَى خُرُوج مِن سَبِيلٌ ۞ ذَ' لِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أَلْتَهُ وَحُدَهُ و كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ عَ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلهِ الْعَلِيّ اِلْكَجِبِيِّرِ ۞ هُوَ اللهِ يُرِيكُمُ وْءَ ايَكْنِهِ وَ وُيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ أَلْسَّهَآءِ رِزْفًا وَمَا يَتَذَكَّ رُالِاً مَنْ يُنِيبُ ۖ ۞ فَا دُعُواْ أَللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ اللَّكِينَ وَلَوْ كَرِهَ اللَّكَافِرُونَ ۞ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرُشِّ بُلْفِي الرُّوحَ مِنَ اَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ لِيُنذِرَ يَوْمَ أَلْتَكُلِقِ ٥٠ يَوْمَ هُ مِ بَارِزُونَ لَا يَخِفِي عَلَى أَلْبَهِ مِنْهُمْ شَحْ ءُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْبَوْمَ يِهِ الْوَاحِدِ الْفَهَارِ ۞ الِيُوْمَ ثُجْنِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ ۞ وَأَنْذِرُهُمْ يَوُمَ أَلَازِفَةٍ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى أُنْحَنَاجِرِ كَلْظِينٌ مَا لِلظَّلْمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعُـلَمُ خَآيِنَةَ أَلَاعَيْنِ وَمَا تَخْفِ أَلصُّدُورٌ ۞ وَاللَّهُ يُقضِ بِالْحَقِيَّ وَالْذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقُضُونَ بِشَّهُ ۚ وَإِلَّ اَللَّهَ هُوَ أَللَّمِيعُ الْبُصِيرُ ۞ أُوَّلَهُ بِسِيرُواْ

أُوَلَدُ بِسِيرُواْفِي إِلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الذِينَكَانُواْ مِن قَبَلِهِمٌ كَانُواْ هُـمُ وَ أَشَدَّ مِنْهُمُ مُ فُوَّةً وَءَا نَارًا فِي إِلَا رُضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ نُو بِهِ مُّ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَاقَّ ۞ ذَا لِكَ بِأُنهُ مُ كَانَت تَّانِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَ فَرُواْ فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ وَفَوِيُّ شَكِدِيدُ الْمِقَابِيِّ ۞ وَلَقَدَ آرُسَلُنَا مُوسِى ( بِعَايَنْتِنَا وَسُلْطُنِ مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرُعَوُنَ وَهَامَنِ وَقَارُونَ فَقَا لُواْ سَخِيُّ كَ أَابِكُ ۞ فَأَمَّا جَآءَ هُ مِبِالْحَقَ مِنْ عِندِنَا فَ الْوُا الْفِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يِسَاءَ هُ مِنْ وَمَا كَيْدُ أَلْكِ إِنْ إِلَّا فِي ضَاكِلٌ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُولِنِهِ أَقْتُتُلُ مُوسِىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ وَإِنِّي آخَافُ أَنْ يُنَبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَنَّ يُظْهِرَفِي إَلَارُضِ إِلْفَسَادُّ ۞ وَقَالَ مُوسِيٰ ٓ إِلَيْ عُذُ تُ بِرَنِةِ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَّكَبِّرٍ لَّا يُو مِنُ بِهِوْ مِرِ الْحُسَابِ ١٠٠٠ وَقَالَ رَجُلٌ مُّومِنٌ مِنَ - ال فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنْفَتُ تُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقْوُلَ رَبِي ٱللَّهُ وَفَدْ جَاءَ كُرُ بِالْبَيْنَاتِ مِن رَبِّكُو وَإِنْ بَيْكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِيهُ و وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعُضُ الذِك يَعِدُكُ مُرَّةً إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهَدِ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَـٰ قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ اَلْيَوْمَ ظَهْرِينَ فِي إِلاَرْضِ فَهَنْ يَيْنُهُو نَامِنُ بَائِسَ إِللَّهِ إِنْ جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِبِكُوءَ إِلَّا مَآ أَرِينُ وَمَآ أَهُدِبِكُوءَ إِلَّا سَبِيلَ أَلْرَشَادِ ٥ وَقَالَ أَلْنِكَ

وَقَالَ ٱلنبِحَ ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِّثُلَ يَوُمِ إِلَاحُزَابِ ۞ مِثُلَ دَأَبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَ ضَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِ هِمَ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ بِوَمَ ٱلنَّنَادِ عِ ۞ يَوْمَ نُوَلُّونَ مُدِّيرِينَ مَا لَكُمُ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَصِيمٌ وَمَنْ يَنْضَلِل إِللَّهُ فَكَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍّ ٥ وَلَقَادُ جَأَءً كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْنُـُمْ فِي شَكِّ عِمَّا جَآءَكُم بِهِ مُ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَنْ يَبْعَثَ أَللَهُ مِنْ بَعَدِهِ و مُسُولًا كَذَا لِكَ يُضِ لَّى أَلْقَهُ مَنْ هُوَ مُسُرِفُ مُّرْبَاكُ ١ الدِبنَ يُجَدِد لُونَ فِي عَايَثِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ آبيهُ مَّ كَبُرَ مَقْـتًا عِنـدَ أَلْتَهِ وَعِندَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُذَالِكَ يَطُنِّعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَ يَرِجَبِّارٌ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنْ ابْنِ فِي صَرْحًا لَعَسَلِي أَبَلُغُ الْاسْسَبْبَ ١٠ أَسُبَبَ أَلْسَكَ مَوْاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ إِلَكِهِ مُوسِىٰ وَإِلَيْ لَأَظُنَّهُ وَكُذِ بَا وَكَ ذَا لِكَ زُيِّنَ لِفِرُعَوْنَ سُوَّءُ عَكَلِهِ مُوَصَدَّعَنِ السَّبِيلّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِّ ۞ وَقَالَ أَلْذِتَ ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنَّ بِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلْرَشَ ادِ " ا يَـٰ فَوَمِ إِنَّكَ عَـٰذِهِ الْحُيَوٰةُ الدُّنْبِ ا مَتَنْعٌ ۗ وَإِنَّ ٱلاَخِـكَةَ هِيَ دَارُ ۚ الْفَارِارِ ۚ ﴿ مَنْ عَلِمَ لَسَيْعَةَ ۖ فَلَا يُحُرِينَ إِلَّا مِنُّلُهَا ۚ وَمَنْ عَكِمِلَ صَلِكًا مِنْ ذَكِرِ أَوُ ٓ انْبَىٰ وَهُوَ مُومِنُ فَأَوْ لَإِنَّكَ يَدُخُلُونَ أَنْجَنَّةَ يُرُزَ فَوُنَ مِنْهَا بِغَيْرِحِسَابِّ ۞